# ﴿ أَرْحَمُ الرّاحِميـــــن ﴾ (محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام - محرم ٣٨.

#### ﴿ محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام - محرم ١٤٣٨ هـ ﴾ بســــــم الله الرحمـــن الرحيــــم

#### الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيِكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) ((يَا اللّهَ اللّهِ يَسْاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ عَظِيمًا)) أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْي عَلَيْهِ وَسَلّم، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ هَدْيُ مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ هَدْيُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ هَدْيُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ

### ﴿ أَرْحَمُ الرّاحِمين ﴾ همد المهوس – جامع الحادي بالدمام - محرم ١٤٣٨هـ ﴾ بسسم الله الرحسن الرحيسم

مُحْدثةٍ بِدْعَةٍ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ، وكُلَّ صَلالةٍ فِي النّارِ ، أَمَّا بَعْدُ:
عِبَادِ اللَّهِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي
السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟))
قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرُحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَلْنَا: لَا وَاللَّهِ وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرُحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ))
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ))
(( لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا )) اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ))
اللَّهِ تَعَالَى النَّهِ عَبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا )) وَهِي قَرِيبَةُ اللهِ قَويبَ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى : (( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ )) وَهِي قَرِيبَةً اللهِ قَرِيبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (( إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (( إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )) وَهُو

### ﴿ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾ المحمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام - محرم ١٤٣٨هـ ﴾ بسسم الله الرحمة الرحيسة

قُلْنا عنْ رَحْمَةِ اللهِ فإنها فَوْقَ ما نَقُولُ وَنَتَصَوّرُ، فَسُبْحانَ مَنْ رَحِمَ في وَصْلِهِ ، وَرَحِمَ في رَحِمَ في عَدْلِهِ ، وَرَحِمَ في عِفْوبَتِهِ كَمَا رَحِمَ في فَصْلِهِ ، وَرَحِمَ في إِحْسانِهِ وَمَثُوبَتِهِ ، سُبْحانَ مَنْ وَسِعَتْ رحمتُه كُلَّ شيءٍ وَعَمَّ كَرَمُهُ كُلَّ حَيٍّ ، هُوَ الْغنِيُّ عَنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الرّحيمُ بِهِمْ وَهُمْ مُفْتَقِرُونَ كُلَّ حَيٍّ ، هُوَ الْغنِيُّ عَنْ عِبَادِهِ ، وَهُو الرّحيمُ بِهِمْ وَهُمْ مُفْتَقِرُونَ اللهِ عَلَى الدوامِ فِي جَمِيعِ أَحْوالِهِمْ فَلا غِنَى لَهُمْ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، جاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ جاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاءِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةً طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَادِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَادِهُ الْوَلِدَةِ الرَّحْمَةِ ))

عِبَادَ اللهِ /كُمْ فَتَحَ الْمَوْلَى أَبْوابَ رحمَتِهِ للتائبينَ والعابدينَ ، وَبَسَطَ فضْلَهُ وإحسانَهُ للدّاعينَ والْمُتضرّعينَ ، فَمِنْهُ الْجُودُ لِأَنّهُ

﴿ محمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام - محرم ١٤٣٨هـ ﴾ بســـــم الله الرحمــن الرحيـــم

الْجَوَادُ ، وَمِنْهُ الْكَرَمُ لأَنّه الْكَرِيمُ الّذِي يُعْطِي عَبْدَهُ ما سَأَلَ وَمَا لَمْ يَسْأَل ! فَهُوَ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ، وَهُوَ التَّوابُ الرَّحِيم ، وَهُوَ الْقَائِلُ : ((وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))

قَالَ ابنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهِ : فَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ : ابْتِلاءُ الْخَلْقِ بِالْأُوامِرِ والنَّواهِي ؟ رَحْمَةً لَهُمْ وحَمِيّةً لا حاجةَ مِنْهُ إِلَيْهِمْ بِمَا أَمرَهُم بِهِ .

وَمِنْ رَحْمَتِهِ : أَنْ نَغَصَ عَلَيْهِمُ الدُّنيا وكدّرها لِئلا يَسْكُنُوا إِلَيْها ، وَلا يَطْمَئِنُوا إِلَيْها وَيَرْغَبُوا عَنِ النّعِيمِ الْمُقيمِ فِي دارِهِ وجوارِهِ فَسَاقَهُم إليها بِسِيَاطِ الابْتِلاءِ والامْتِحَانِ فَمَنعَهُم ليُعْطِيهم وابْتلاهُم ليُعافِيَهم ، وأَمَاتَهُم لِيُحْيِيهُم .

وَمِنْ رَحْمَتِهِ: أَنْ حَذَّرَهُمْ نفسَه ؛ لِئَلا يَغْتَرُّوا به فيُعامِلُوهُ بِمَا لاَتَحْسُنُ مُعاملتُهُ بِهِ .

## ﴿ أَرْحِمُ الرّاحِمين ﴾ المعمد المهوس – جامع الحادي بالدمام - محرم ١٤٣٨هـ ﴾ بسسم الله الرحمين الرحيسم

وَمِنْ رَحْمَتِهِ : أَنْ أَنْزَلَ لَهُمْ كُتُباً ، وَأَرْسَلَ لَهُمْ رُسُلاً فَافْتَرَقَ النّاسُ اللَّى فَرِيقَيْنِ ؛ مُؤْمِنُونَ : قَلِ اتّصَلَ الْهُدَى في حقِّهم بِالرّحمة فَصارَ القرآنُ لَهُمْ هُدًى وَرَحْمَة ، وَكَافِرُونَ لَمْ يَتّصِلُ الْهُدَى بِالرّحْمَةِ فَصَارَ الْقُرآنُ هُدًى بِلا رَحْمَةٍ ، وَهَذِهِ الرّحْمَةُ الْمُقَارِنةُ لِلْهُدَى في فَصَارَ الْقُرآنُ هُدًى بِلا رَحْمَةٌ ، وَهَذِهِ الرّحْمَةُ الْمُقَارِنةُ لِلْهُدَى في حَقِّ المومنينَ رَحْمَةٌ عاجِلَةٌ وآجِلَةٌ ، فأمّا العاجلةُ فما يُعطيهِمُ الله في الدُّنيا مِنْ مَحَبّةِ الْحَيْرِ وَالْبِرِّ، وذَوْقِ طَعْمِ الْإِيمانِ وَوِجْدانِ حَلاوَتِهِ ، والْفَرَحِ والسُّرور والأَمْنِ وَالْعَافِيةِ ،قَالَ تَعَالَى : (( قُلْ عَلَى فَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )) حَلاوَتِهِ ، وَالْفَرَحِ والسُّرور والأَمْنِ وَالْعَافِيةِ ،قَالَ تَعَالَى : (( قُلْ قُلْ فَاعَمْ لُلِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَهُمْ يَتَقَلّبُونَ في فَأَمْرَهُمْ عَزَ وَجَلّ بِأَنْ يَفْرَحُوا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَهُمْ يَتَقَلّبُونَ في فَأَمْرَهُمْ عَزَ وَجَلّ بِأَنْ يَفْرَحُوا بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَهُمْ يَتَقَلّبُونَ في نُورِ هُداهُ ، وَيَمْشُونَ بِهِ في النّاسِ فَرَحالَ بِمَا آتاهُمْ رَبُّهُم مِنَ الْهُدَى والرَّحْمَةِ ، وَلَمْ مُنَ الْهُدَى والرَّحْمَةِ ، وَلَمْ مَنَ الْهُدَى والرَّحْمَةِ ، وَلَالَمَ وَالْقَلَقَ والرَّحْمَةِ ، والْأَلَمَ وَالْقَلَقَ والْاسَمُ والْسُرُورِ مُ الْهُدَى والرَّحْمَةِ ، وغيرُهُم جَمَعَ الْهَمَ والْغَمَّ والْبَلاءَ والأَلَمَ وَالْقَلَقَ والاَصْطُرابَ مَعَ الضَّلالِ وَالْحَيْرَةِ .

#### ﴿ أَرْحَمُ الرّاحِمين ﴾ همد المهوس – جامع الحمادي بالدمام - محرم ١٤٣٨هـ ﴾ بسسسم الله الرحمين الرحيسم

فاستشعروا رحمة الله تعالى عباد الله في كل وقت وافرحوا بها كما قال ربكم (( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )) بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكَمَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَنَفَعَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ تَسْمَعُونَ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ تَسْمَعُونَ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ تَسْمَعُونَ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لُو الْغَفُورُ الرَّحِيمِ .

#### اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً .

عِبَادَ اللهِ / وَمِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِنَ: أَنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوابينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ بَلْ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ

#### ﴿ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾ المحمد المهوس – جامع الحمادي بالدمام - محرم ١٤٣٨هـ ﴾ بسسم الله الرحمين الرحيسم

: أَنَّ اللهَ يَفْرَحُ فَرَحاً يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِهِ بِتَوْبِةِ عَبْدِهِ إِذَا اللهَ يَقْرَحُ فَرَحاً يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِهِ بِتَوْبِةِ عَبْدِهِ إِذَا اللهَ اللهَ يَقْرَحُ فَرَحاً يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَعَظِيمٍ سُلْطَانِهِ بِتَوْبِةِ عَبْدِهِ إِذَا اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وَمِنْ رَحْمَتِهِ: أَنْ فَتَحَ رَبُّنَا أَبُوابَهُ لِكُلِّ التَّائِبِينَ، وَشَمِلَتْ مَغْفِرَتُهُ وَرَحْمَتُهُ سُبْحانَه وَتَعَالَى لِكُلِّ ذُنُوبِ الْمُذْنِبِينَ ، فَهُوَ القائِلُ ((قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ))

اللّهُمَّ ارْحَمْ ضَعْفَنَا ، وَاغْفِرْ ذَنْبَنَا ، وَاسْتُرْ عَيْبَنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هنذا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا - رَحِمَنِي اللهُ وَإِيّاكُم - على مَنْ أَمَرَ اللهُ بِالصّلاةِ والسّلامِ عَلَيْهِ ، فَقَال (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ قَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاحِدَةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) رَوَاهُ مُسْلِم .